## الثمن الأول من الحزب الرابع و العشرون

وَإِلَىٰ مَدُينَ أَخَاهُمُ شُعَيبًا فَالَ يَنْ فَوْمِ إِعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِنْ إِلَنْهِ غَيْرُهُ وَلَا نَنْقُصُواْ الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانُ إِنِّي أَدِيكُم عِنَيْرٍ وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُو عَذَابَ يَوْمٍ مُجِيطٌ ۞ وَيَنْفَوْمِ أُوَفُواْ الْمِكْتِ الَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْغَسُواْ النَّاسَ أَشْبَاءَ هُـمُ وَلَا تَعُنُواْ فِي إِلَارْضِ مُفُسِدِينَ ﴿ بَقِيبَتُ اللَّهِ خَايْرٌ ا لَّكُولِهِ إِن كُنتُم مُّومِنِينَ وَمَآ أَنَا عَلَيْكُم بِحَفِيظِّ ۞ قَالُواْ يَاشُعَيِكُ أَصَلَوَاتُكَ تَامُرُكَ أَن تَـُتُرُكَ مَا يَعَــ بُدُ ءَابَآؤُنَآ أَوَان نَّفُعَلَ فِي ۖ أَمُوَ لِنَا مَا نَشَلَوُا ۚ إِنَّكَ لَأَنتَ أَكْتَلِيهُمْ الرَّشِيكُ ۞ قَالَ يَلْقَوْمِ أَرَآيَنْكُمْ ﴿ إِن كُنْتُ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّخِةِ وَرَزَقَنِ مِنْهُ رِزْقًا حَسَنًّا وَمَآ أَرِيدُ أَنَّ اخَالِفَكُمْ مِ إِلَىٰ مَآ أَنْهِيْكُو عَنْهُ إِنْ ارِيدُ إِلَّا أَلِا صَلَحْ مَا اَسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيعِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلُتُ وَإِلَيْهِ أَنِيبٌ ٥ وَ يَلْقَوْمِ لَا بَجُرِمَنَّكُمُ شِفَافِي أَنْ يَتُصِيبَكُمُ مِّنُّلُ مَآ أَصَابَ قَوْمَ نُوجٍ أَوْ فَوْمَ هُودٍ أَوْ فَوْمَ صَلِلْحٌ وَمَا قَوْمُ لُوطٍ مِّنكُمْ بِبَعِيدٌ ِ ۞ وَاسْتَغُفِرُواْ رَبَّكُمْ نُمَّ نُوبُوٓا إِلَيَّهِ إِنَّ رَنِّةِ رَجِيمُ وَدُودٌ ۞ قَالُواْ يَنشُعَينُ مَا نَفُقَهُ كَنِيرًا مِمَّا تَقُولُ وَإِنَّا لَنَهِ لِلْكَ فِينَا ضَعِيفًا وَلَوْلَا رَهُطُكَ لَرَجَمُنَاكَ وَمَآ أَنْتَ عَلَيْنَا بِعَزِيرٌ ٥ قَالَ يَافَوْمِ أَرَهُ طِي أَعَدُّ عَلَيْكُم مِّنَ أَللَّهِ وَاتَّخَدَثُّمُوهُ وَرَآءَكُم م ظِهْرِيًّا إِنَّ رَخِة إِمَا تَعُمَلُونَ مُجيطُّ

وَيَلْقَوْمِ إِعْمَلُواْ عَلَىٰ مَكَانَئِكُمُ ۚ إِنَّ عَلِمِلُّ سَوْفَ تَعَلَمُونَ مَنْ يَاتِيهِ عَذَابُ الْحُنْ مِهُ وَمَنْ هُوَكَاذِبُ وَارْتَقِبُوۤا إِنِّ مَعَكُمْ رَقِيتُ ﴿ وَلَتَاجَآءَ امْرُنَا نَجْتَيْنَا شُكَيْبًا وَالَّذِينَءَامَنُواْ مَعَهُۥ بِرَحْهَةِ مِّتَا وَأَخَذَتِ إِلَا بِنَ ظَلَمُواْ الصَّبِحَةُ فَأَصَّبَعُواْ فِي دِينرِهِمْ جَنِيْنِ ١٠ حَكَأَن لَّمْ يَغْنَوُا فِيهَا أَلَّا بُعُدًا لِلَّادِينَ كَمَا بَعِلَتُ نَمُودٌ ١٠ وَلَقَدَ ارْسَلْنَا مُوسِىٰ بِئَا يَنْدِنَا وَسُلُطَنِ مُّبِينٍ ۞ الَّىٰ فِرُعَوْنَ وَمَلَإِيْرِهِ فَاتَّبَعُوا أَمْرَ فِرْعَوْنَ وَمَا آأَمُ رُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ ١ يَقُدُمُ قَوْمَهُ و بَوْمَ أَلْقِيَهُ فَأَوْرَدَهُمُ النَّارُّ وَبِيسَ أَلُورُدُ الْمُوَرُودُ ۞ وَأَثْبِعُواْ فِي هَاذِهِ مَاذِهِ لَعُنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ ۗ بِيسَ أَلْرِّفُ دُ الْمُتَرِّفُوكُ ١ ذَالِكَ مِنَ اَنْبَآءِ الْقُبُهِيٰ نَقُصُّهُ و عَلَيْكَ مِنْهَا قَايِمٌ وَحَصِيدٌ ﴿ وَمَا ظَامَّنَهُمْ وَلَكِن ظَلُّوا أَنفُسَهُمْ فَمَآ أَغُنَتُ عَنْهُمُ وَ وَالِهَتُهُمُ أَلِيَّ يَدْعُونَ مِن دُونِ إِللَّهِ مِن شَيْءً عِلْمَا جَآءَ امْرُ رَبُّكَ وَمَا زَادُوهُمْ غَيْرَ نَنْيِيبٌ ۞ وَكُذَالِكَ أَخَذُ رَبِّكَ إِذَآ أَخَذَ أَلْقُبُهِي وَهِيَ ظَالِلَةٌ ۚ إِنَّ أَخَذَهُ وَأَلِبُمُ شَدِيدٌ ١ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَا يَتَ لِمُنْ خَافَ عَذَابَ أَلَا خِرَةِ ذَالِكَ يَوْمٌ جَجْهُوعٌ لَّهُ النَّاسُ وَذَ الكَ يَوْمُ مَّشَهُودٌ ۞ وَمَا نُؤَخِّرُهُ وَإِلَّا الأَجَلِ مَّعَدُودِ ٥

يَوْمَ يَاتِ، لَا تَكُلُّهُ نَفُسُ إِلَّا بِإِذْنِهِ فَيِنْهُمْ شَيْقِيُّ وَسَعِيدٌ ﴿ فَأَمَّا أَلَذِينَ شَـفُواْ فَفِي النِّارِ لَهُـمُ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ ﴿ خَلِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ إِلْسَمُواتُ وَ الْارْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ ۚ إِنَّ رَبَّكَ فَعَالٌ لِيِّا يُرِيدُ ۞وَأَمَّا أَلذِينَ سَعِدُواْ فَفِي الْجَتَّةِ خَلِدِينَ فِنهَامَا دَامَتِ السَّمَوْتُ وَالْارْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ عَطَآءً غَيْرَ نَجِنْدُ وَدٍّ ۞ فَلَا نَكُ فِي مِرْيَةٍ مِنْمَا يَعُبُدُ هَلَؤُلَاءً مَّا يَعْبُدُونَ إِلَّا كَايَعْبُدُ ءَا بَآؤُهُم مِّن قَبُلُ وَإِنَّا لَمُوَفُّوهُمْ نَصِيبَهُمْ غَيْرَمَنقُوصٍ ۞وَلَقَدَ-اتَيُنَا مُوسَى أَلْكِنَا فَاخْتُلِفَ فِيهِ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتُ مِن رَّبِّكَ لَفُضِيَ بَبْنَهُمْ وَإِنَّهُمُ لَفِي شَكِّ مِّنْهُ مُرِيبٌ ٥ وَإِن كُلَّا لَيُوَفِّيَنَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالَهُ مُوَّ إِنَّهُ وَمِمَا يَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ٥ فَاسْتَفِمْ كَا أَمِرْتَ وَمَن تَابَ مَعَكَ وَلَا نَطْغَواْ إِنَّهُ عِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ١٥ وَلَا تَرْكُنُوٓاْ إِلَى أَلْذِينَ ظَامُواْ فَغَمَسَ كُو النَّارُ وَمَا لَكُر مِّن دُونِ إِللَّهِ مِنَ آوَلِيَآءَ نُتُمَّ لَا نُنْصَرُونٌ ۞ وَأَقِرِ إِلصَّلَوْةَ طَرَفِي إِلنَّهَادِ وَزُلَفًا مِّنَ أَلْيُلٌ إِنَّ أَنْحَسَنَاتِ يُذْهِبُنَ أَلْسَيِّئَاتٌ ذَالِكَ ذِكْرِي لِلذَّاكِرِينَ ١ وَاصْ بِرُّ فَإِنَّ أَنَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ أَنْحُسِنِينٌ ﴿ فَأَوْلَا كَانَ مِنَ أَلْقُرُونِ مِن قَبُلِكُمُرَ أَوْلُواْ بَقِيَّةٍ يَنْهَوَنَ عَنِ اِلْفَسَادِ فِي الْارْضِ إِلَّا قَلِيلًا بِمَّنَ الْجَيْنَامِنْهُمَّ وَاتَّبَعَ أَلَّذِينَ ظَلَمُواْ مَا أَنْتَرِفُواْ فِيهِ وَكَانُواْ مُجْرِمِينَ ۞ وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهَلِكَ أَلْقُرِي بِظُلْمِ وَأَهَلُهَا مُصَلِحُونٌ ٥

## الثمن الرابع من الحزب الرابع و العشرون

وَلَوْ شَآءَ رَبُّكَ لَجُعَلَ أَلْنَاسَ أُمَّةً وَحِدَةٌ وَلَاّ لُونَ مُخْتَلِفِينَ 
وَلَا اللّهُ مَن رَجِم رَبُّكَ وَلِذَا الكَ خَلَقَهُ مُّ وَ فَتَنَ كَامَةُ رَبِّكَ لَا مَكَلاَ نَقُ مَن رَجِم رَبُكَ وَلِذَا الكَ خَلَقَهُ مُ وَفَادَكُ وَمَا تُكُلُّ فَقُصُ عَلَيْكَ مِنَ اَنْبَآءَ اللّهُ سُلِ مَا نُثَيِّتُ بِيهِ فُوادَكُ وَجَآءَكَ فِي هَذِهِ الْحُقُ وَمَوَعِظَةٌ وَذِكْرِي لِللّهُ مِن اَنْبَآءَ اللّهُ مَن اللّهُ مَن الله مَن الله مَن الله وَلَيْ الله مَن الله وَاللّه وَاللّ

مِراْللَّهِ الرَّحْمَانِ الرَّحِيبِمِ أَلَرُ تِلْكَ ءَ ايَنْ الْمُحِيْبِ إِلْمُهِينَ ۞ إِنَّا أَنزَلْنَهُ قُرْعَ أَنا عَرَبِيًّا لَّعَلَّكَ عُمْ تَعُلِقِلُونٌ ۞ نَحُنُ نَقُصٌ عَلَيْكَ أَحْسَنَ أَلْقَصَصِ بِمَآ أَوۡحَيۡنَآ إِلَيۡكَ هَاذَا أَلۡقُرُءَانَ وَإِن كُنتَ مِن قَبۡلِهِۦ لِمَنَ ٱلْغَلْفِلِينَ ۞ إِذْ قَالَ يُوسُفُ لِأَبِيهِ يَآأَبُتِ إِلَيْ رَأَيُتُ أُحَدَ عَشَرَكُوْكُبًا وَالشَّمُسَ وَالْقَمَرُّ رَأَيَّتُهُمُ لِهِ سَجِدِينٌ ۞ قَالَ يَنْبُنِيَّ لَا نَقَصُصُ رُءً يِاكَ عَلَىٰٓ إِخُوتِكَ فَيَكِيدُ وَالَّكَ كَيْدًاّ إِنَّ أَلْشَيْطَانَ لِلاِ نُسَانِ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ۞ وَكَذَا لِكَ يَجُنَبِ يَكُ رَيُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَاوِيلِ الْاحَادِيثِّ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ و عَلَيْكَ وَعَلَىٰ ءَالِ يَعُقُوبَ كَمَا أَثَمَّهَا عَلَىٰ أَبُوَيُكَ مِن فَبُلُ إِبْرَهِيمَ وَإِسْعَنَ ۚ إِنَّ رَبَّكَ عَلِيمُ حَكِيثُمْ ۞ لَّفَدُ كَانَ فِي بُوسُفَ وَإِنْحَوْتِهِ } ءَايَنْكُ لِّلسَّآبِلِيَنَّ ۞ إِذْ قَالُواْ لَيُوسُفُ وَأَخُوهُ أَحَبُ إِلَىٰٓ أَبِينَا مِنَّا وَنَحُنُ عُصُبَةٌ ۚ إِنَّ أَبَانَا لَفِي ضَلَلِمُ بِينٍّ ۞ اقْتُنُكُواْ يُوسُفَ أَوِإِطْرَبُحُوهُ أَرْضَا يَخُلُ لَكُرُ وَجْهُ أَبِيكُمُ وَتَكُونُواْ مِنْ بَعُدِهِ عَقَوْمًا صَلِحِينً ۞ قَالَ قَايِلٌ

قَالَ قَاإِلٌّ مِّنْهُمُ لَا تَفُتُلُواْ يُوسُفَ

وَأَلَقُوهُ فِي غَيَابَاتِ إِنجُئِتِ يَلْنَقِطُهُ بَعُضُ السَّيَّارَةِ إِن كُنتُمَّ فَلْعِلِينٌ ۞ قَالُواْ يَنَأَبَانَا مَا لَكَ لَا تَامَكُ نَنَاعَلَىٰ يُوسُفَ وَإِنَّا لَهُ و لَنَصِيعُونٌ ۞ أَرُسِلُهُ مَعَنَا غَدًا يَرْتَعِ وَيَلْعَبُ وَإِنَّا لَهُ و لَحَافِظُونَ ۞ قَالَ إِلَّ لَيُحُزِنُنِيَ أَن تَذْ هَبُواْ بِيهُ وَأَخَافُ أَنْ تَيَاكُلُهُ ۚ أَلَذِّيبُ وَأَنتُمُ عَنْهُ غَلْفِلُونَ ۚ ۞ فَ الْوَاْ لَهِنَ آكَ لَهُ الذِّيبُ وَنَحَنُ عُصْبَةً إِنَّآ إِذًا لِخَلْسِرُونَ ٥ فَلَمَّا ذَهَبُو أَبِيهِ وَأَجْمَعُوٓا أَنْ يَجْعَلُوهُ فِي غَيَابَاتِ الْجُبُتِ وَأَوۡحَيۡنَاۤ إِلَيۡهِ لَنُنۡتِعَنَّهُم بِأَمۡرِهِم ٓهَاذَا وَهُمۡ لَا يَشُعُرُونَ ۞ وَجَآءُ وَ أَبَاهُمُ مُ عِشَاءَ يَبُكُونَ ۞ فَالْوُا بَيَاأَبَانَآ إِنَّا ذَهَبْنَا نَسْتَبِقُ وَتَرَكُّنَا يُوسُفَ عِندَ مَتَاعِنَا فَأَكَلَهُ الدِّيبُ وَمَآ أَنْنَ بِمُومِنِ لَّنَا وَلَوۡ كُنَّا صَادِقِينٌّ ۞ وَجَآءُو عَلَىٰ فَيبِصِهِ عِدِمِ كَذِبِ قَالَ بَلْ سَوَّلَتُ لَكُرُ و أَنفُسُكُو و أَمْرَا فَصَ بُرُ جَمِيلٌ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَىٰ مَا نَصِفُونٌ ۞ وَجَاءَتُ سَيَّارَةٌ فَأَرُّسَلُواْ وَارِدَهُمْ فَأَدُّ لِىٰ دَلُوَهُ و قَالَ يَلْبُشُرِى هَاذَا غُكُرْ وَأَسَرُّوهُ بِضَاعَةً وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَعْمَلُونٌ ۞ وَشَرَوْهُ بِنَــَمَنِ بَحَنِّسِ دَرَاهِــمَ مَعُـدُودَةِ وَكَانُواْفِيهِ مِنَ أَلزَّاهِدِبُنَّ ۞ وَقَالَ أَلْذِ ﴾ إِنشَنَرِيهُ مِن مِّصْرَ لِلامُرَأْتِيةِ أَكِيرِ مِنْبُويْهُ عَسِيَ أَنْ يَنْغَعَنَا أَوْ نَتْخِذَهُ وَلَدًا وَكَذَا لِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي إِلَارُضِ وَلِنُعَلِّمَهُ. مِن نَاوِيلِ إِلَاحَادِيثِ وَاللَّهُ غَالِبُ عَلَىٰٓ أَمْرِهِ " وَلَكِئَ أَكُنَرَ أَلنَّا سِلَا يَعُلَمُونَّ ۞ وَلَتَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَ وَانْيُنَاهُ حُكُمًا وَعِلْمَا وَكَذَالِكَ نَجَيْرِهِ الْخُسِنِينَ ۞

ch kezizah kezizah kezizah kezizah kezizah k

وَرَاوَدَ تُهُ اللَّهِ هُوَفِي بَيْنِهَا عَن نَّفْسِهِ وَعَلَّقَتِ الْأَبُوابَ وَقَالَتُ هِيتَ لَكُ قَالَ مَعَاذَ أَلْلَهِ ۚ إِنَّهُ وَيِّى أَخْسَنَ مَثُوايَّ إِنَّهُ و لَا يُفْلِحُ أَلظَّالِمُونَّ ۞ وَلَقَدْ هَمَّتُ بِدِّهُ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رِّهِ الْبُرُّهَانَ رَبِّهِ مَ كَذَالِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوَءَ وَالْفَحَنْكَ آءَ إنَّهُ ومِنْ عِبَادِ نَا ٱلْحُعْلَصِينَ ۞ وَاسْتَبَقَا ٱلْبَابَ وَقَدَّتُ قَبَصَهُ مِن دُبُرِ وَأَلْفَيَا سَيِّدَهَا لَدَا أَلْبَابِ قَالَتُ مَاجَزَآءُ مَنَ ارَادَ بِأَهْلِكَ سُوَّءً اللَّهُ أَنَّ يُشْبَعِنَ أَوْعَذَ ابُّ آلِيثٌ ۞ قَالَ هِيَ رَوَدَ نُبِ عَن نَفُسِ وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِن آهُلِهَ إِن كَانَ قَمِيصُهُ و فُدَّ مِن قُبُلِ فَصَدَقَتَ وَهُوَ مِنَ أَلْكَذِبِينَ ١ وَإِن كَانَ قَهِيصُهُ و فُدَّ مِن دُبُرٍ فَكَذَبَتُ وَهُوَ مِنَ أَلصَّندِ قِينٌ ۞ فَلَمَّا رِءِ ا قَمَيصَهُ و قُدَّ مِن دُبُرِ قَالَ إِنَّـهُ و مِن كَيْدِكُنَّ إِنَّ كَيْ عَظِيمٌ ۞ يُوسُفُ أَعْرِضُ عَنْ هَاذَا وَاسْتَغُفِرِ لِذَنْبِكِ إِنَّكِ كُنْتِ مِنَ أَكْنَاطِينٌ ۞ وَقَالَ نِسُوَةٌ مِنْ الْمُدِينَةِ إِمْرَأَتُ الْعَينِيزِ ثُرَاوِدُ فَبْيلِهَا عَن نَّفُسِهِ عَ قَدُ شَغَفَهَا حُبًّا إِنَّا لَنَرِيهَا فِي ضَلَلِ مُّبِينٌ ۞ فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْمِهِنَّ أَرْسَلَتِ النَّهِنَّ وَأَعْتَدَتُ لَهُنَّ مُتَّكَا وَءَ اتَتُ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُنَّ سِكِّينًا وَقَالَتُ الْخُرُجُ عَلَيْهِنَّ فَأَمَّا رَأْيُنَهُ ۚ أَكْبَرُنَهُۥ وَقَطَّعُنَ أَيَّدِيَهُنَّ وَقُلْنَ حَلْشَ لِلهِ مَاهَاذَا بَشَرًّا إِنْ هَاذَ آَإِلَّهُ مَلَكٌ كُرِيمٌ ۞ قَالَتُ فَذَالِكُنَّ أَلَدِ لِمُثَنِّفِ فِيهِ وَلَقَدُ رَاوَد تُنْدُوعَن نَّفَيسِهِ مِ فَاسْتَعُصَمُّ وَلَإِن لَّرْ يَفُعَلُ مَاءَامُرُهُ و لَيُسُجَنَنَّ وَلَيَكُونَا مِّنَ أَلصَّاغِينَ ٥ i<del>m aim aim a</del>

قَالَ رَبِّ إِلسِّبِحُنُ أَحَبُّ إِلَىَّ مِمَّا يَدُّعُونَنِيَ إِلَيْهِ وَإِلَّا تَصْرِفُ عَنِّ كَيْدَ هُنَّ أَصُبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُن مِّنَ ٱلْجَهَالِينَ اللهِ فَاسْتَجَابَ لَهُ وَبُّهُ وَ فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَ هُنَّ إِنَّهُ و هُوَ أَلْتَمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿ ثُمَّ بَدَا لَهُم مِّن بَعَدِ مَارَأُوا الْا يَاتِ لَيْسَجُنُنَّهُ وَحَتَّى حِينٌ ﴿ وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجُنَ فَنَيَانٌ قَالَ أَحَدُ هُمَآ إِنِّي أَرِينِي أَعْصِرُ خَمْرًا وَقَالَ أَلَاخَرُ إِنِّي أَرِينِيَ أَجُمِلُ فَوْقَ رَأْسِهِ خُنْرًا تَاكُلُ الطَّنِيرُ مِنْهُ نَبِّتُ نَا بِتَاوِيلِهِ } إِنَّا نَرِيكَ مِنَ أَلْحُسِنِينٌ ۞ قَالَ لَا يَائِيكُمَا طَعَامٌ ثُرُزَقَانِهِ ۗ إِلَّا نَبَّأَتُكُمَا بِتَاوِيلِهِۦ فَتَبَلَ أَنْ تَيَانِيَكُمَا ۚ ذَالِكُمَا مِمَّا عَلَمَنِهِ رَزِيِّنَّ إِنِّے تَرَكُتُ مِـلَّةَ قَوْمٍ للا يُومِنُونَ بِاللَّهِ وَهُم بِالْلَخِرَةِ هُمُ كُفِنْرُونَ ۞ وَاتَّبَعُتُ مِلَّةَ ءَابَآءِ يَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَقَ وَيَعْفُوبَ مَا كَانَ لَنَا أَن نُشُرِكَ بِاللَّهِ مِن شَكَ ء ذَا لِكَ مِن فَضَلِ إِللَّهِ عَلَيْنَا وَعَلَى أَلنَّاسٌ وَلَاِكِنَّ أَكُ ثَرَ أَلتَّاسِ لَا يَشْكُمُ وُنَّ ۞ يَضَخِبَي السِّجُن ءَآرُبَابُ مُّتَفَرِّ قُونَ خَبِي آمِ إِللَّهُ الْوَاحِدُ الْفَهَارُ ۞ مَا نَحُبُدُونَ مِن دُونِهِ إِلَّا أَسْمَاءُ سَمَّيْتُمُوهَا أَنتُمْ وَ ۚ ابَا وَ كُو مَّا أَن زَلَ أَلَّهُ بِهَا مِن سُلُطَيْنَ إِنِ إِنَّكُكُو إِلَّا لِلهِ أَمَرَ أَلَّا نَعَـُبُدُ وَا إِلَّا إِيَّاهُ ۚ ذَالِكَ أَلَّةِ بِنُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكَ ثَرَ أَلنَّاسِ لَا يَعُ أَمُونٌ ۞ يَضَيْجِنِي إَلْسِجُنِ أَمَّا أَحَدُكُمَا فَيَسْفِي رَبُّهُ و خَمْرًا وَأَمَّا أَلَاخَرُ فَيُصَّلَبُ فَتَاكُلُ الطَّيْرُ مِن رَّأْسِهُ عُفِي أَلَامُ رُ الذِ عَفِيهِ نَسَنَفُنِيانِ ٥ وَقَالَ لِلدِے

وَقَالَ لِلذِكَ ظَنَّ أَنَّهُ و نَاجِ مِّنُهُ مَا أَذْكُرُ نِي عِندَ رَبِّكَ فَأَنسِيهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ عَلَيِثَ فِي السِّبْنِ بِضُعَ سِنِينَ ا وَقَالَ أَلْمُلِكُ إِنِّي أَرِىٰ سَبْعَ بَقَرَاتِ سِمَانِ يَاكُلُهُنَّ سَبْعُ عِجَافُ وَسَبْعَ سُنْبُلَتٍ خُضْرٍ وَأَنْحَدَ يَا بِسَلْتٌ يَكَأَيُّهَا ٱلْمُسَارُّ أَفْتُونِ فِي فِي رُءُ بِنِيَ إِن كُنتُمُ لِلرُّءُ بِا نَعُ بُرُونَ ۞ قَالُوَّا أَضَٰغَكُ أَحُلَرٍ وَمَا نَحَنُ بِتَاوِيلِ الْآحُلَمِ بِعَالِمِينَ ۗ وَقَالَ أَلذِے نَجَامِنْهُمَا وَادَّكَرَ بَعْدَ أَمُّنةٍ آنَاۤ أُنَبِّئُكُمُ بِنَاوِيلِهِۦ فَأَرْسِلُونِ ۞ يُوسُفُ أَيُّهُا أَلْصِّدِيقُ أَفْنِنَا فِي سَبْعِ بَقَرَاتٍ سِمَانِ يَاكُلُهُنَّ سَبُحُ عِجَافُ وَسَبْعِ سُنْبُكَتٍ خُضُرِ وَأَنْحَرَ بَابِسَاتٍ لَّعَلِّي أَرْجِعُ إِلَى أَلْنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَعْلَمُونٌ ۞ قَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَأْبِاً فَهَا حَصَد تُمُمْ فَذَرُوهُ فِي سُنَبُلِهِ عَ إِلَّا قَلِيلَا مِمَّا تَا كُلُونَ ۗ نُمَّ يَاتِ مِنْ بَعُدِ ذَالِكَ سَبْعُ شِدَادٌ يَاكُلُنَ مَاقَدَّمَتُمُ لَهُنَّ إِلَّا قَلِيلَا مِمَّا نَحْصِنُونَ ١٠ ثُمَّ يَانِي مِنْ بَعْدِ ذَالِكَ عَامُرُ فِيهِ يُغَاثُ النَّاسُ وَفِيهِ يَعْصِرُونَّ ۞ وَقَالَ أَلْمَلِكُ الشُّونِ بِرَّةِ فَلَمَّا جَآءَهُ الرَّسُولُ قَالَ إَرْجِعِ اِلَىٰ رَبِّكَ فَسَنَّكُهُ مَا بَالُ النِّسُوَةِ اللَّهِ قَطُّعُنَ أَيْدِيَهُنَّ إِنَّ رَنِّ بِكَيْدِهِنَّ عَلِيمٌ ۞ قَالَ مَا خَطُّبُكُنَّ إِذْ رَاوَد تُنُنَّ يُوسُفَ عَن نَّفُسِهِ " قُلْنَ حَاشَ لِلهِ مَا عَلِمْنَا عَلَيْهِ مِن سُوَّةً فِي قَالَتِ إِمُرَأْتُ الْعَيْنِ بِزِ إِلَانَ حَصُّعَصَ أَكُوَّ أَنَا رَاوَد تُنَّهُ وَ عَن نَّفُسِهِ ، وَإِنَّهُ ، لَمِنَ أَلْصَلِدِ فِينَّ ۞ ذَا لِكَ لِيَعْلَمُ أَكَةٍ لَمِ آخُنُهُ بِالْغَيْبِ وَأَنَّ أَلَّهَ لَا يَهْدِ لَا كَيْدَ أَنْخَآبِدِينٌ ۞